

### الحفيد ومسمار النظارة

ذاتَ يومٍ سقطَ المسمارُ الدقيقُ الذي يربطُ ذراعَ نظّارتي ، فطلبْتُ من حفيدي ، وكان عمرُهُ ٨ سنواتٍ ، أن يستخدمَ " المفك " لإعادةِ المسمارِ إلى مكانِهِ .

ورغمَ مهارتِهِ في مثلِ هذه الأعمالِ ، فقد سقطَ منه المسمارُ الدقيقُ فوقَ سجادةٍ مُلوَّنةٍ ، فلم نستطع العثورَ عليه .

وفى هدوءٍ ، اصطحبْتُ حفيدى إلى محلِّ إصلاحِ النظاراتِ ، حيث وضعَ " النَّظَّاراتي " مسمارًا آخرَ .

وعندما خرجْنا ، سألْتُ الصغيرَ : " هلَ لاحظْتَ ما الذي كانَ الرجلُ يضعُهُ تحتَ النظارةِ ، وهو يقومُ بإصلاحِها ؟ "

أجابَ الصغيرُ: "كانَ يضعُ مفرشًا أبيضَ وهو يثبِّتُ المسمارَ في مكانِهِ ، حتى يجدَهُ بسهولةٍ إذا سقطَ . "

قلْتُ له: " أنا سعيدٌ لأنك حاولْتَ إصلاحَ النظارةِ ، وأكثرُ سعادةً لأنك اكتشفْتَ كيف يتفادى صانعُ النظاراتِ ضياعَ المساميرِ الدقيقةِ إذا سقطَتٌ منه . "

وبعد أسبوعَيْنِ جاءَني حفيدي يقولُ من تلقاءِ نفسِهِ : " جـدًى ..

أرجو أن تُعطِيَني نظارتَكَ ، لأقومَ بتثبيتِ مساميرِها قبلَ أن ينفصلَ ذراعُها ، كما حدثَ منذ أسبوعَيْن . "

قلتُ لنفسى: "لقد وجَّهْتُ الصغيرَ إلى طريقةِ معالجةِ الخطأ، بأسلوبٍ لا يتعارضُ مع ثقتِهِ بنفسِهِ، وشعورهِ بتقديري له، فدفعَهَ هذا إلى مزيدٍ من الإقدام والخبرةِ والمهارةِ . "



## أيتها الأم .. ماذا فعلت بابنك ؟!

كانَـتِ الأمُّ تُحدِّثُنـى بحمـاسٍ عـن مشـاغِلها فـى البيـتِ والعمـلِ ، عندمـا طَلبْـتُ منـها كـوبَ مـاءٍ . والتفتّـتْ إلى ابنِـها " خالد " وقالَتْ: " أحضِرْ لعمَّكَ كوبَ ماءٍ . "

وبعد قليلٍ خرج خالد من المطبخ وهو يمسك في حرص، بأصابعه العشرة، كوب ماء ممتلنًا حتى الحافة. وفجأةً تركّت أمّه ما كنا نتحدّت فيه، وصاحَت مُؤنّبة ابنّها: " ما هذا الذي فعلْت ؟! لقد أفسدْت السجادة بالماء .. أنت خائب !"

وبعدَ أسبوعَيْنِ ، عدْتُ لزيارةِ نفسِ العائلةِ ، وتعمَّدْتُ أثناءَ الحوار أن أطلبَ كوبًا من الماءِ . وعادَتِ الأمُّ تطلبُ من خالد أن يُحضِرَهُ



لى . ودخلَ خالد المطبخَ ، لكنه لم يخرِجْ منه . وفجأةً اندفعَتِ الأمُّ إلى المطبخِ ، وسمعْتُ صوتَ صفعةٍ والأمُّ تصيحُ بخالد :" لقد أصبحْتَ عنيدًا ، ولم تعدْ تستجيبُ لأيُّ طلبٍ .."

وعندما عادَتْ غاضبةً ، قلْتُ لها:" اهدئى ، فتصرُّفُكِ فى المرةِ
الماضيـــةِ ، هـــو الســببُ فيمــا فعلَــهُ خــالد اليـــومَ ."
قالَـتْ فــى اسـتنكار:"هـل كنْـت تُريـدُ أن أتركَـهُ يُفسِـدُ
السحادة ؟"

قلْتُ لها: "كانَ يجب أن تُشجّعيهِ لأنه أحضرَ الماءَ ، ثم تُوضّحي له بهدوءٍ أن عليه إنقاصَ الكوبِ في الحوضِ قبلَ إحضارهِ ،



## يبكي ولا يخاف !!

كنَّتُ أشاهدُ في التليفزيون برنامجًا عنوانَّهُ " طرائف منزلية " ، وفي إحدى لقطاتِهِ ، رأيْتُ طفلاً في الشهرِ السابعِ من عمرِهِ ، يجلسُ في حضنِ أمَّهِ ، وبجوارهِ لعبةٌ بها أزرارُ مُلوَّنةٌ .

ومَدُّ الطفلُ يدَهُ ، وضغطَ على أحدِ الأزرار ، فصدرَ عن اللعبةِ صوتُ بطةٍ تصيحُ : "كواك .. كواك " !!

وكانَ الصوتُ مُرتفِعًا ومُفاجِئًا ، فانزعجَ الطفلُ ، وانفجـرَ يبكـي ، وهو يُسرِعُ لِيُخفِيَ وجهَهُ في حضنِ أمَّهِ !

وبعدَ لحظاتٍ ، هدأ البكاءُ وتَوقَّفَ . وفوجئْتُ بالطفلِ يتَّجِـهُ ثانيةٌ ناحيةَ اللعبةِ ،ويمدُّ يـدَهُ مرةً أخرى ، ثم يضغطُ على نفسِ الزرِّ الذي سبقَ أن انزعجَ منه !!

ُ وكانَ طبيعيًّا أن يرتفعَ نفسُ الصوتِ العالى ، الذي أصبحَ يمثَّلُ خبرةً جديدةً للطفل: "كواك ..كواك " .

وللمرةِ الثانيـةِ انفجـرَ الطفـلُ فـى البكـاءِ ، تعبـيرًا عـن نفـسِ الانزعاج الذي سبقَ أن أحسَّ به ، وعادَ يحتمي في صدر أمَّهِ !

قلْتُ لنفسى: " إن الرغبةَ في المعرفةِ والاستطلاعِ ، قد دفعَتْ هذا الطفلَ إلى معايشةِ نفس الخبرةِ مرةً ثانيةً ، على الرغم مما سبّبَهُ

له الصوتُ الغريبُ المُفاجئُ العالى من انزعاجِ " .

" إن الدافعَ إلى الاستطلاعِ عند صغار الأطفالِ ، بل وكبارهم ، القوى دائمًا من الأذى والمخاوفِ التي قد يُسبِّبُها لهم حبُّ المعرفةِ ، وهذا هو سرُّ تقدُّمِ الإنسانِ . "



مغامرة في سلم مظلم! ذات ليلة اصطحبت أحد أقاربي إلى عيادة طبيب مشهور، بالدور الرابع في عمارة حديثة، فوجَدْنا المصعد مُعطَّلاً. واضطررُنا أن نتَّجِهَ إلى السلم، فوجَدْناه غارقًا في ظلام شديد. وبعد بحث طويل، عثرُنا على مفتاح الإضاءة.

وعندما ضغَطّنا عليه ، اكتشَفْنا أنه ليسَتْ هناك مصابيحُ ، أو أنها مُحترقةٌ لا تُضِيءُ .

رِقَهُ لَا تَصِيَّ عُ. وأمسَكْنا بِسور السُّلِّمِ ، وأقدامُنا تتحسَّسُ الدرجاتِ ونحن نصعدُ .



الأرضِ ، فأشعَلْنا عودَ ثقابٍ لنتَبيَّنَ طريقَنا . وكم كانَتْ صدمتُنا عندما وجَدْنا درجاتِ السلم مُغطَّاةً بطبقةٍ كثيفةٍ من الترابِ والقمامةِ .

وعندما وصَلْنا في النهاية إلى بابِ العيادةِ ، وفتحَهُ لنا مساعدُ الطبيبِ ، فوجِئْنا بنور باهرٍ يغمرُ المكانَ ، الذي كان كلُّ ما فيه يتلألأ ، وينطقُ بالفخامةِ والثراءِ !!

والتفتُّ إلى قريبي ، ودارَ بينَنا حديثُ صامتُ ، وكلُّ واحـدٍ مثًا يسألُ زميلَهُ :

"كيف نطمئنُّ إلى خبرةِ مَنْ يشغلون هذه العمارة ، من كبار الأطباءِ والمهندسينَ والمحامين ، والذين تكلَّفَتْ مكاتبُهم وعياداتُهم مئاتِ الألوفِ من الجنيهاتِ ، وقد قبلوا أن يتركوا ما هو خارجَ أبوابهم ، على هذا الشكلِ المُؤذِي للبصرِ والصحةِ ؟ !! "



#### لغة الوجوه

في قاعةِ المعارضِ المتَّسعِة بمبنى الأهرامِ ، وقفْتُ أمامَ لوحةٍ من تصويرِ الفنانِ الدكتورِ " رمسيس مرزوق" ، المُصوِّر السينمائِيِّ المعروفِ .

إنها صورةٌ فوتوغرافيةٌ ، يسقطُ فيها الضوءُ على وجوهِ اثنتَى عشرةَ سيدةً . أما بقيةُ الصورةِ ، فليس فيها إلا درجاتُ من اللونَيْنِ الأسودِ والرمادِيِّ ، فالصورةُ تُعبِّرُ عن مجلس للعزاءِ .

استغرقْتُ أتأمَّلُ ملامحَ الوجوهِ ، في محاولةٍ لأن أقرأ مـدى قرابةِ صاحبةِ كل وجهِ للشخص الذي اجتمعوا بسببِ رحيلِهِ .

وكان أولُ ما استوقفَنى ، وجه تلك الشابةِ التي تتوسَّطُ الصورة ، وهمسْتُ لنفسى :

" لا شك أنها أقرب الناس إلى الراحل أو الراحلة . " فقند كانت العينان مُنكسرتين تنظران إلى الأرض ، والشفتان مُنطبقتين في أسى ، والفم يستند إلى قبضة اليد المُمسكة بمنديل ، والحزن العميق على الملامح أقوى من الدموع المتجمدة .

أما تلك التي جلسَتْ في أبعدِ مكانٍ ، فلم تكُنْ ملامحُها الساكنةُ الهادئةُ توحى بشيءٍ . لقد جاءَتْ للمجاملةِ ، و لا شيءَ يربطُها بالراحل أو أسرتِهِ . وهذه التى في أقصى اليسار ، تحاولُ أن تبدُّوَ حزينةً ، لمُجرَّدِ إظهار مشاركتِها أسرةُ الراحلِ في مشاعرِهم ، فهي أقربُ إليهم من قرابتِها للراحل .

وأخيرًا توقّفَتُ أمامَ وجه تلك الجدةِ العجوز ، بنظارتِها السميكةِ ، ووجهِها الذي يبدو كأنه منحوتُ من الصخرِ ، إنها سيدةُ عائتٌ كثيرًا في حياتِها ، حتى أصبحَ ما نراهُ الآنَ على وجهِها من حزنٍ وأسى ، مُجرِّدٌ قمةٍ جبلِ جليدٍ يختفى مُعظَمُهُ تحت سطحِ الماءِ .

قلَّتُ لنفسى : " هـذا معرضٌ نشأمُّلُ فيه بلاغـة لغـة الوجـوهِ الناطقةِ . "



# حديث الوجه والصوت

كَانَتِ الأَمُّ تَبْتُسَمُّ وَتَضْحَكُ وَهِي تَقُولُ لَابِنِهَا ، الذي بِلغَ ثَمَانِيةً شُهور مِن عمرِهِ: " أَتَعَبِّتَنِي.. لا أعرفُ متى أنامُ بسببكَ ". ورغمَ



شكوى الأمَّ ، ابتسمَ الطفـلُ لابتسـامةِ أمَّـهِ ، بـل ضحـكَ وطوَّقـهَا بدراعَيْهِ .

وفى مرةٍ ثانيةٍ ، كانَتِ الأمُّ مُتعَبةً مُرهَقَةً ، فصاحَتْ فى طفِلها: " تعالَ أرضعك !! "، فانفجرَ الطفلُ باكيًا ، مع أنه كانَ جائعًا ، يحتاجُ بشدةٍ إلى الرضاعةِ .

حدَّتْنى إحدى الأمهاتِ عن هذَيْنِ الموقفَيْنِ ، فقلْتُ لها :

"لقد فهمَ الابنُ في المرتَّيْنِ الرسالةَ المُوجَّهةَ إليه ، من لهجةِ
الصوتِ وملامحِ الوجهِ ، ولم يفهمْ معانِيَ الكلماتِ والجملِ . وكان ردُّ
فعلِهِ بالضحكِ أو بالبكاءِ ، نتيجة ما فهمَهُ من تلك اللغةِ غيرِ
المنطوقةِ ، التي نقولُ بها أحيانًا عكس ما نعبرُ عنه بالكلماتِ ،
ونستخدمُها كثيرًا في حياتِنا ومع أطفالِنا ، ويستخدمُها أطفالُنا معنا أو
فيما بينهم ، وهي لغة أصحَتِ الآنَ محلَّ اهتمامٍ شديدٍ ممن يدرسونَ أساليبَ الاتصالِ بين البشرِ . "

ثم عرضتُ عليها كتابًا ، ليس فيه إلا مجموعاتُ من الصُّور ، تُبيَّنُ تعبيراتِ الوجهِ وأوضاعَ الجسمِ في حالاتٍ مختلفةٍ ، مثلِ السعادةِ والغضبِ والشجاعةِ والخجلِ الفخرِ ، لتساعدَ الأطفالَ على إتقانِ التعبيرِ عن أنفسِهم بهذه اللغةِ غيرِ المنطوقةِ ، وأن يُحسِنوا فهمَ الآخرين عندما يتحدَّثونَ إليهم بغير كلماتٍ .

## من الذي يثور في نهاية السباق ؟

منذ ٢٦٠٠ سنة ، والعالمُ يتناقلُ قصةَ "إيسوب" ، القصاصِ اليونانيُّ القديمِ ، التي تحكى حكايةَ " السلحفاة الحكيمة " ، التي تسابقَتْ مع " الأرنب النطاط " !

وكلما أحكى هذه القصةَ ، يضحكُ الأطفالُ كثيرًا من الأرنبِ الذي كان يُجيدُ النطَّ ولا يُجيدُ التفكيرَ ، والسلحفاةِ التي كانَتْ تسيرُ ببطءٍ ، لكنها تتعلَّمُ في كلِّ يوم شيئًا جديدًا ، ومن أهمًّ ما تَعَلَّمَتْهُ ، أن



ذلك الأرنب كان يشغلُ كلَّ وقتِهِ باستعراضِ قفزاتِهِ العاليـةِ ، فلم يجدُّ وقتًا ليفكَّرُ ،

لذلك عندما سمع الأرنب أن الدب يسخرُ منه قائلاً: "لا فائدة من استمراره في تكرار تلك الحركات المُمِلَّة .. إنه حتى إذا دخُل في اختبار مع السلحفاة ، فإنها ستسبقُهُ " ، ظن الأرنب أن الدب يتحدَّث عن سباق في الجرى وليس في التفكير ، لذلك سرعان ما ذهب إلى السلحفاة ، يتحدَّاها لكي تُسابقه .



وكلَّنا نعرفُ بقيةَ القصةِ ، وكيف أن جهلَ الأرنبِ قد أغراهُ أن ينامَ أثناءَ السباق ، مُتصوِّرًا أن السلحفاة لا يُمكِنُ أن تسبقَهُ !!

ثم أحكى للصغار، كيف أن الفيلَ جاءَ فوجدَ السلحفاةِ تقفُ هادئةً مبتسِمةً، بينما الأرنبُ ثائرٌ يسبُّ ويشتمُ.

ولم يقُلِ الفيلُ شيئًا، فسألَهُ الدبُّ : " لقد انتهى السباقُ ، فلماذا لم تسألُ عمن فاز فيه ؟ "

قَالَ الفيلُ :" لقد عرفْتُ من غيرِ سؤالِ ، فالفائزُ ليسَ في حاجةٍ إلى أن يثورَ ويسبَّ الآخرين !! "

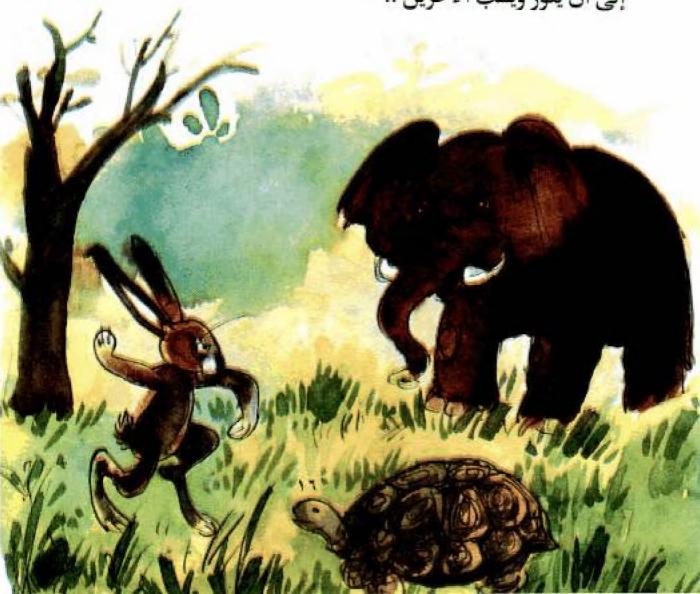